جريدة: الشروق

الصفحة رقم:11

## 15 عاملا ضمن عقود ما قبل التشغيل في إضراب بالمدية

أقدم صبيحة أمس 15 موظفا بدائرة المدية بالدخول في إضراب مفتوح حيث شل العمال مصلحة جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطني البيومترية. وفي بيان لهم سلم إلى رئيس الدائرة فإنهم لن يعودوا إلى عملهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، والمتمثلة بإدماجهم في مناصب عمل بهذه المصلحة بعد اكتسابهم للخبرة الميدانية والاعتماد عليهم لمدة ثلاث سنوات، بالمقابل تلقوا وعودا من طرف مدير التنظيم والشؤون العامة ورئيس الدائرة السابقين، وذلك منذ فتح هذه المناصب.

## طلقتها التنمية وأعرض عنها المسؤولون

# الشهبونية.. دائرة بمواصفات دشرة

روائح كريهة تنبعث من مياه الواد الطويل الذي يختزل في مياهه الراكدة، معاناة مريرة مع داء ويعاني منه السكان بداية كل موسم حر، ليتحول إلى مشهد يختصر بؤس مدينة وسط مشاكل لامتناهية... الطريق، الإنارة العمومية، السكن وأمور الحياة مواطنين لازالوا قاب مواطنين أو أدنى من الحياة الدنيئة.

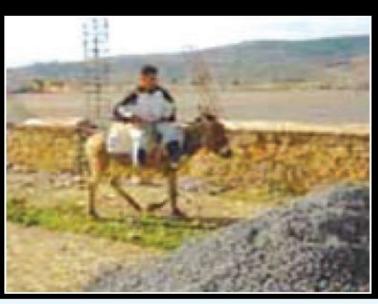

دائرة الشهبونية التي تقع في الجنوب الغربي من ولاية المدية، خيل لنا أننا لم نصل بعد إليها، لا لشيء سوى أننا لم نر شيئا يرشح المكان أن يكون بلدية، فعند المدخل يستقبلك الوادي المسمى وادي الطويل المنبعثة منه اسوأ الروائح الكريهة والسموم المضرة بالبيئة والتي كشراما تسببت في أمراض تنفسية وجلدية نظرا لكثرة الحشرات المخيمة على المكان. كما سجلت في المنطقة أعلى مستويات الإصابة بداء الكلب نظرا للقطعان الكثيرة من الكلاب الضالة التي أصبحت تهاجم المارة خاصة عندما يخيم الليل على المنطقة التي تغوص في الظلام باكرا، حسب حديث العديد من سكان الشهبونية وهذا نظرا لنقص الإنارة العمومية.

## بيوت من طوب وأحلام في ورق

في الوقت الذي يجري

الحديث فيه عن 7 أقطاب حضرية، لا يزال سكان "الدرب" والتي تقطنها حوالي 200 عائلة بعيدون بأحلامهم عن الحياة الكريمة... حياة الاسمنت والأجر الذي لم تره بيوتهم ولم يعهده أطفالهم. ورغم الإعانات المالية التي استفاد منها البعض منهم، إلا أن بيروقراطية الإدارة حرمت الكثيرين من تلك الإعانة وضاعت الأحلام بين رفض لجان المعاينة من بلدية الشهبونية التأشيرة على منح الإعانة بسبب عدم اكتمال الأشغال وبين يأس السكان من محاولات متكررة لاستجداء الإدارة لتلبية مطلبهم الوحيد وتمكينهم من ترميم منازلهم تحذوها أحلام كبيرة بالاستفادة من حصص السكن الريفي.

### غياب قنوات الصرف الصحي يهدد بكارثة بيئية بقرادي الشهبونية

رغم أن الأمر يتعلق بمحيط عمراني أرفع شأنا من نظيره

الملاحظ بمنطقة الدرب، إلا أن أهالي حي "القرادي الجديد" و"القرادي 3" لم يستفيدوا من قنوات للصرف الصحي ولازالت الحفر على الطريقة البدائية تعترض مداخل البيوت وتنبعث منها البروائح الكريهة المنذرة بكارثة بيئية قد تلازم السكان. ونذكر في هذا الصدد تسجيل حالات عديدة لأمراض جلدية وتنفسية أصابت أفراد الحي المذكور نتيجة الظروف المعيشية، حيث تحولت البرك الراكدة إلى مكان لتجمع الحشرات الضارة المسببة للأوبئة على غرار الليشمانيوز.

هذا وتسبب انعدام فنوات الصرف الصحي في تعطيل مشاريع ربط السكنات بالغاز الطبيعي في حين يفتقد الحي الشاني "القرادي 3" في أحد شقيه للكهرباء، وهو ما جعل السكان رهائن للشموع ينيرون بها منازلهم وأحلامهم أيضا.

سيدي دمد

# سكان قحازة يطالبون بحل مشاكلهم

عبر سكان قرية قحازة الواقعة ببلدية سيدي دمد جنوب ولاية المدية، عن تذمرهم الشديد جراء العزلة التي أقحموا فيما عنوة، وطالبوا والي الولاية بضروة التحل العاجل لفك العزلة القاتلة التي أصبحوا يعيشونها منذ سنوات، بسبب تدهور وضع الطريق البلدي الوحيد الذي يربط قريتهم بالعالم الخارجي، بسبب الوضعية الكارثية التي بات يعرفها هذا الطريق، الذي

جريدة: البلاد

لايتعدى طوله الد: 10 كيلومترات، وأكد السكان أن وضعية الطريق أصبحت تشكل عائقا لتنقل مواطني الجهة نحو البلدية أو غيرها لقضاء حاجياتهم المختلفة بما فيهم التلاميذ المتمدرسون بإكمالية بمقر البلدية، وكذا لحائلاتهم في الكثير من الحالات، بسبب ارتفاع ثمن استئجار سيارة من نوع 'كلوندستان' ووصولها إلى ألفى دينار على مسافة لا تزيد

عن 40 كلم. للإشارة، فإن منطقة قحازة تعد من المناطق المشهورة بانتشار العقارب السامة، والتي تسببت إحداها السنة الفارطة في قتل أحد الأطفال بعد تعرضه للسعة في وضح النهار، غير أن انعدام وسائل النقل وتدهور وضع الطريق زادا من معاناته وتسبب في لفظ أنفاسه الأخيرة، ليبقى مسلسل معاناة السكان متواصلا في ظل صمت السلطات المحلية إلى إشعار آخر.

### فيما تستمر معاناة مرضى العجز الكلوي

# 40 بالمئة من الأجهزة تحتاج إلى تجديد

لايزال مسلسل معاناة مرضى الكلا بولاية المدية متواصلا، رغم المساعي المبذولة في سبيل تعزيز القطاع بوحدات جديدة من شأنها رفع الغبن عن المرضى، إلا أن مشكل قدم واهتراء الأجهزة قد يقف عائقا أمام المرضى، لا سيما وأن 40 بالمئة من الأجهزة يفوق عمرها الست سنوات، مما أثر سلبا على فعاليتها وقدرتها.

هذا وبلغ عدد المرضى المتكفل

بهم في وحدات تصفية الدم الستة، حوالي 292 مريضا ليبلغ عدد الحصص المنجزة إجمالا أزيد من ألفى حصة.

فيما احتلت وحدة المدية الصدارة في عدد المرضى الذي بلغ 76 حالة بمعدل حصص فاق الله آلاف حصة، لتأتي وحدة قصر البخاري في المرتبة الثانية بتعداد حصص 3486 استفاد منها 72 مريضا، وبالرغم من دعم

المصلحة بعيادتين متخصصتين في هـذا المجال بـكـل مـن المديـة والبروافية، إلا أن قدم التجهيز قد ينعكس سلبا على مدى مردودية ونجاعة أداء الوحدات، الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل لحظيرة أجهزة تصفية الكلا على مستوى مستشفيات الولاية، وتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا المجال لتخفيف الضغط على المستشفيات.

جريدة: البلاد

قصر البخاري:

# مشروع 190 سكنا تساهميا رهين تماطل وكالة عدل

لا يزال المستفيدون من السكن التساهمي، حصة 190 سكنا الواقعة بالجهة الجنوبية من مدينة قصر البخاري، ينتظرون تسليم سكناتهم التي انطلقت أشغال إنجازها عام 2001 كأول بناء تساهمي بالولاية. ويذكر المستفيدون أن أطفالهم كبروا وأودعوا ملفات سكن في الوقت الذي لم يستفد والدوهم منها بل وافت المنية بعضهم دون أن ينعموا بالسكن. هذا وذكر من التقيناهم أن انتظارهم طال كثيرا، إلا أنهم فوجئوا بتسليم حوالي 5 سكنات لأصحابها والمفارقة العجيبة أن صبرهم الطويل لم يثمر، إذ أن السكنات المسلمة لا تستوفي أدنى شروط الحياة الكريمة فلا غاز ولا كهرباء ولا أبواب وقنوات صرف المياه. وعلى صاحب البيت أن يخصص ميزانية تقارب 100 مليون سنتيم لترميم هذا الأخير. واستغرب المستفيدون عدم متابعة المشاريع وحملوا المصالح المعنية مسؤولية ذلك، الأمر الذي حرمهم من الاستفادة من سكنات تعود فترة بنائها إلى عشرية كاملة والأدهى أنه حرم السكان من الاستفادة من سكنات تعود فترة بنائها إلى عشرية كاملة والأدهى أنه حرم السكان من صيغة السكن الاجتماعي لتبقي معاناتهم مستمرة إلى إشعار آخر.

## بلدية بعطة:

# معاناة على طول الخط

بعطة الواقعة أقصى شمال شرق ولاية المدية الهاربة من جعيم الإرهاب الذي أجبر ثلث السكان على الفرار بحثا عن الأمن في سهول المتيجة، لاتزال تتجرع مرارة إرهاب من نوع آخر استهدف مشاريعها التنموية ووصمها بالعقم، حيث تفتقر هذه البلدية لأدنى ضرورات الحياة الكريمة، إلى جانب غياب شبه كلي للمرافق الثقافية باستثناء الملعب الجواري الذي يعتبر الوجهة الوحيدة لشباب المنطقة للترفيه، خصوصا البطال، لاسيما مع الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة، حيث نجد أغلب الشباب يمارسون التجارة في أسواق بني سليمان أو الفلاحة في سهول المتيجة. وطالب السكان في هذا السياق بضرورة دعم بلديتهم بمشاريع تنموية من شأنها رفع الغبن عنهم، إلى جانب تدعيمهم بحصص السكن الريفي التي قد نمكنهم من الاستقرار ببلديتهم وممارسة الفلاحة بأراضيه، فضلا عن توصيل منازلهم بشبكة المياه والكهرباء.

جريدة: البلاد

# بني سليمان. مصلحة التوليد بحاجة إلى أخصائيين

أدى النقص الحاصل على صعيد الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد بمستشفى بني سليمان شرقي المدية إلى تذمر مواطني المنطقة الذين يضطرون للتنقل إلى مستشفى المدية والبر واقية للتداوي وطلب الاستشفاء، لاسيما في الحالات المعقدة التي تتطلب التدخل السريع بالنسبة للنساء الحوامل. هذا واستقبل مستشفى بني سليمان، خلال الأشهر الأخيرة، حوالي 2177 حالة ولادة منها 155 حالة ولادة قيصرية و 37 حالة ولادة بالمقط. وذكرت مصادرنا أن 4 أطباء مختصين تم تحويلهم إلى مستشفى المدية والبر واڤية، بالا أن وجود قطب طبي خاص بأمراض النساء والتوليد بمستشفى بني سليمان من شأنه تخفيف الضغط عن مستشفى المدية والبر واڤية لتبقى العيادات الخاصة بابا يضطر المواطنون لطرقه، رغم غلاء الأسعار في ظل النقص الحاصل في التأطير.

# أزيد من مليار دج لفك العزلة عن المداشر والأرياف

ق إطار فك العزلة عن القرى والمداشر والأرياف، خصصت ولاية المدية مليار ونصف دج لتسجيل مشاريع في المخططات البلدية توجه للتزود بالمياه الصالحة للشروب وشق الطرقات وفتح قنوات صرف المياه في المداشر والأرياف. وكشف والي الولاية السيد ابراهيم مراد أن الزيارات الميدانية التي قادته لبلديات الولاية الـ64 مكنته من الوقوف على معاناة المواطنين. كما أكد أن وجود فوارق في توزيع البرامج التنموية أسهم في تعميق معاناة السكان. أما عن البرامج القطاعية غير المركزة، فقد تم تخصيص 22 مليار دج لدعم المشاريع التنموية. واعترف المتحدث أن البرامج المسجلة تبقى غير قادرة على تلبية كل الاحتياجات.

#### جريدة: البلاد

# أسرار ليست للنشر...أسرار ليست للنشر

- استاء أزيد من 70 شخصا ممن تحصلوا على جوازات سفر من دائرة تابلاط الواقعة شرق ولاية المدية، خلال بداية السنة الحالية، من إعادة استدعائهم من قبل مصلحة الشؤون العامة والتنظيم بسبب خطأ مادي وقع في جوازاتهم، لكنهم تفاجأوا بطلب جلب طابع دمغة آخر حتى تسوى وضعيتهم في خطأ لا دخل لهم فيه، حسب حديث العديد ممن شملهم هذا الإجراء. مع العلم أن ثمن الطابع يباع بـ 2000 دج هو مبلغ ليس بالقليل.
  - يتساءل سكان البواعيش عن نتائج التحقيق الذي كان من المفروض أن تباشره المصالح الولائية حول مشروع إنجاز العيادة المتعددة الخدمات والتي تجاوزت عمر إنجازها القانوني دون استلامها. ومكمن السر يرجع إلى العيوب المسجلة في الإنجاز. هذه الأخيرة التي وصفت بالخطيرة، مما يعني أن السكان سيحرمون من خدماتها
  - ■استحسن سكان بلدية أولاد إبراهيم بالعمارية قرار والي الولاية القاضي بإلغاء إنجاز قبة ملحقة البلدية بأولاد ظريف، بسبب الميزانية المكلفة لهذه الأخيرة والتي أكيد أنهكت الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع، حيث ميزت هياكل حقبة الوالي السابق واستنزفت المال العام... فوداعا للقية المكلفة.
  - لعل الزائر لولاية المدية يلاحظ أنها الولاية الوحيدة التي لا تحوي إشارات المرور، الأمر الذي يقحم شوارعها مرات عديدة في فوضي مرور كان يمكن تجنبها لو وضعت تلك الإشارات.

## جريدة: الخبر

# إصابة عونين للحرس البلدي في انفجار لغم بالمدية

أدى انفجار لغم، نهاية الأسبوع الفارط، كان مزروعا في طريق ترابي بفرقة "عين بلخير" ببلدية بوعيشون غربي ولاية المدية، إلى إصابة عونين من أفراد الحرس البلدي بجروح. كانوا على متن سيارة نفعية من نوع رونو 18 كانت متوجهة إلى أحد أبراج المراقبة. وأضافت

ذات المصادر أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد لدى مرور السيارة. وقد أثار الحادث مخاوف كبيرة لدى سكان المنطقة الذين عادت إلى أذهانهم العمليات الإرهابية التي كانت تقترفها الجماعات المسلحة خلال سنوات العشرية السوداء، مع الإشارة إلى أن آخر عملية إرهابية شهدتها المنطقة

كانت قد استهدفت موكب والي ولاية المدية السابق، زوخ عبد القادر، بتفجير قنبلة في الطريق الذي سلكه موكبه الرسمي خلال سنة 2008 عندما كان بصدد حضور مراسم تشييع جنازة اغتيال أربعة عناصر من الحرس البلدي من نفس هذه الفرقة.

المدية: ع. إبراهيم

المدية

## 1300 تاجر فوضوي في حاجة إلى بديل

● أحصت مصالح مديرية التجارة بالمدية 1320 تاجر فوضوي، عبر 12 موقعا بأرصفة مدن عاصمة الولاية والبرواقية وقصر البخاري. وسارعت ذات المديرية، أول أمس، إلى تنظيم يوم دراسي، بحثا عن مخرج، لتقنين هذه الأنشطة ببدائل تضمن حدا أدنى من الوقاية والحماية لحقوق المستهلك من مختلف التجاوزات المتعلقة أساسا بفيضان السلع المتجاوزة لصلاحية استهلاكها أو الخطيرة على الصحة العمومية، ناهيك عن تسونامي حقيقي للنفايات الملقى بها على الأرصفة جراء هذه الأنشطة، فيما تكرر الكلام في هذا اليوم الدراسي حول مسألة إنفاق زهاء عشرة ملايير سنتيم على تهيئة أسواق للخضر والقواكه عبر هذه المدن، لا زالت دون استغلال أو هجرها الباعة بسبب ما اعتبروه غيابا لنجاعة النشاط بها، أو لسوء وعدم عدالة توزيع محالها وحتى لغياب الإنارة ودورات المياه وعدم طمأنينة التجار والزبائن لموقعها البعيد عن حركة السكان، كحال السوق المنجزة أسفل مدينة قصر البخاري. المدية: ص. سواعدي

## جريدة: الخبر

## خروفان لممثلي بلخادم



عرّج المشرف العام على عملية تجديد هياكل الأفالان بولاية المدية، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب، على بلدية قصر البخاري، في زيارة صادفت يوم العلم. واعتقد الجميع أن المشرف الذي رافقه عضو آخر في المكتب السياسي ووزير سابق، جاؤوا

لإحياء هذه الذكرى، من خلال إلقاء محاضرة أو شيء من هذا القبيل على تلاميذ وطلبة. لكن، اتضح أن الأمر لا علاقة له بالعلم أو التلاميذ، وأن الثلاثة حلوا بمنزل أحد المناضلين لتناول خروفين مشويين، بهدف استمالتهم لتزكية أحد أبناء المنطقة ليكون ضمن مكتب محافظة الحزب العتيد بالولاية.

Journal: El watan date: 19 avril 2011 page:12

## LE PHÉNOMÈNE PREND DE L'AMPLEUR À MÉDÉA

# Beaucoup d'erreurs dans les documents de l'état civil

Des erreurs qu'on peut qualifier d'inadmissibles sur des documents officiels.

e vieux Abdelkader, un ancien fonctionnaire en retraite, rencontré dans les couloirs du tribunal de Médéa, semble être fatigué par les erreurs sur les documents de l'état civil. Un phénomène récurrent qui commence à prendre des proportions préoccupantes dans la wilaya de Médéa. Pour justifier sa colère, il tend un dossier comportant plusieurs actes d'état civil de ses enfants entachés d'irrégularités, encadrés à l'encre rouge.

On peut constater des noms et prénoms déformés, des dates de naissance erronées et des prénoms remplacés. Des erreurs qu'on peut qualifier d'inadmissibles sur des documents officiels. D'autres citovens assis à côté se mêlent à la discussion, et confirment ces erreurs fréquentes dans la rédaction des documents officiels qui sont quotidiennement délivrés au niveau des différentes structures administratives. «Il v a de quoi s'énerver, déclare un autre citoyen, à force de voir ces erreurs commises par des éléments incompétents des services de l'état civil. Comment peut-on se tromper au point de remplacer le prénom de votre mère ou de votre père par un autre? C'est aberrant, recopier des noms sans se tromper n'exige pas un diplôme d'une grande école.» Un citoyen



agacé raconte qu'après avoir fait une longue chaîne, il s'est retrouvé confronté à une erreur portée sur son acte de mariage. En effet, on lui a remplacé le prénom de son épouse Yamina par Fadhila. Ces erreurs créent un véritable calvaire aux citovens, car les agents chargés de ce service n'ont pas conscience des conséquences de leurs erreurs. Malgré les réclamations des citovens auprès des responsables concernés, les bourdes continuent. En conséquence, de nombreuses affaires encombrent les greffes des tribunaux pour des erreurs de transcription des noms. De l'avis

de certains chefs de service de l'état civil, le problème est inévitable devant le volume considérable d'actes établis chaque jour. A titre d'exemple, la commune de Médéa délivre, à elle seule, environ 3000 actes par jour et 500 certificats de résidence, et ce, en plus des légalisations. Ajouté à cela le manque de qualification de la plupart des employés affectés dans le cadre de l'emploi des ieunes. Les différentes administrations sont aussi, quelque part, responsables de ce phénomène. Elles exigent un tas de documents d'état civil, notamment avant les concours de recrutement, alors

que la plupart des postulants ne sont pas retenus, vu la rareté des postes d'emploi par rapport à la forte demande. Aussi, les agences de l'Ansej, CNAC... demandent des documents d'état civil pour la constitution de dossiers.

Cette bureaucratie se répercute négativement sur la qualité de l'accueil et des efforts déployés par le personnel des mairies. La seule solution qui peut contribuer à l'amélioration de la situation actuelle est l'utilisation de l'outil informatique pour alléger le travail du personnel et sortir l'administration communale de ce marasme.

A. Teta

Journal : Liberté date : 19 avril 2011 page :15

MÉDÉA

# REGAIN DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Le programme des activités culturelles, concocté par la direction de la culture, semble aller dans le sens de la recherche d'une meilleure mobilisation des énergies afin de donner une plus grande impulsion à la création dans les différents domaines d'expression artistique et culturelle. Pour les initiateurs du programme des activités culturelles, il sera désormais fait un effort soutenu pour répondre à toutes les sollicitations en essavant, autant que faire se peut, de sortir des sentiers battus et des ornières du ronronnement habituel. Car. laisse-t-on entendre, c'est à cette condition qu'il sera permis à la culture de recouvrer la dimension qui lui sied dans un contexte qui ne laisse que peu de place à l'acte créatif et à l'activité culturelle, d'une manière générale. Principal réceptacle des activités culturelles, la maison de la culture Hassan El-Hassani de Médéa, qui est un tropisme pour les personnes éprises de culture, connaît depuis le début du mois d'avril une fébrilité ponctuée par de nombreux spectacles, expositions, conférences et soirées artistiques. La circonstance de la célébration de la journée du savoir "Youm el-Ilm" sera marquée par des conférences aux thématiques variées, traitant de sujets d'une grande actualité tels l'enseignement en Algérie,

la crise de l'enseignement dans le monde musulman, ou du problème relatif à la fuite des cerveaux. Mais pas seulement, puisque la journée donnera l'occasion aux responsables du secteur d'organiser des expositions de travaux de jeunes artistes et de procéder, en même temps, au lancement du club culturel de la maison de la culture Hassan El-Hassani de Médéa. Le coup d'envoi du mois du patrimoine, qui sera donné en présence des autorités locales, sera une autre opportunité d'organiser une journée de sensibilisation sur les textes et règlements concernant la préservation du patrimoine. À cela s'ajoute la tenue d'un colloque national qui traitera de la thématique inhérente à la littérature enfantine qui se déroulera du 26 au 28 avril à l'université de Médéa, ainsi que l'organisation d'un salon national du livre qui se tiendra à la maison de la Culture pendant 2 semaines, à compter du 30 avril. On rappelle que le musée des arts populaires qui recèle de nombreux objets datant des différentes époques historiques, notamment des périodes ottomane et coloniale, ouvrira ses portes au public à l'occasion du lancement du mois du patrimoine. Le musée de la résistante Fadhma N'Soumeur, où sont exposés plusieurs objets lui appartenant et d'autres objets témoignant de l'armement des tribus de la région, vient de bénéficier d'une opération d'équipement au titre du programme de l'année en cours. Par ailleurs, il est annoncé la réalisation d'un autre musée sur le site archéologique d'Achir, non loin d'Aïn Boucif. 80 km au sud du chef-lieu de wilaya, projet retenu pour l'exercice 2011, indique-t-on. Il faut savoir que la ville d'Achir a été fondée en 936 par Ziri Ben Menad qui, pour les besoins de sa fortification a fait appel à des maçons venus de plusieurs contrées du pays et même de pays lointains. Il y a érigé des constructions somptueuses et des bains, faisant d'elle la capitale de la dynastie des Zirides, vite réputée pour son commerce florissant.

Journal: Le Maghreb date: 19 avril 2011 page:06

BRÈVES DE MÉDÉA

#### Ouled Brahim : le gaz de ville réclamé

AU TOTAL, 150 familles du village "Halassat" à Ouled Brahim vivent toujours sans raccordement au réseau distributeur de gaz naturel, qui traverse leur zone. "Nous avons entrepris plusieurs démarches, mais nous ne voyons rien venir "fulminent nos interlocuteurs

#### Un dealer arrêté

LES SERVICES de sécurité relevant de la sûreté de daïra de Médéa, ont épinglé un trafiquant de psychotropes qui a été présenté devant la justice. Le mis en cause, répondant aux initiales M.Z., a été interpellé au niveau de la place ler Novembre, en possession d'une quantité de "Rivotril" un médicament destiné aux épileptiques.

# Ouzera : la galère des GLD

QUELQUE 40 GLD à Guerarfa, 15 km de la localité de Ouzera viennent de se joindre à la vague de protestation nationale en adressant une requête aux autorités municipales, qui explique le délitement de leur situation financière, et s'estiment avoir été lâchés. La corporation revendique un statut pour vivre dans la dignité.

# Ksar El-Boukhari : 49 familles en péril

CE SONT 49 familles habitant les baraquements du "
Pont Cadi " à Ksar ElBoukhari, qui viennent de
lancer un cri de détresse aux
responsables locaux pour leur
relogement avant que leurs
gourbis ne s'effondrent
et n'ensevelissent l'ensemble
des occupants.